مِعَ اللهُ قَوْلَ اتَّتِي تُجَادِلُكَ فِي مَ لَى اللهِ ﴿ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُ بَصِيْرٌ ۞ ٱلَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُمْرِقِنَ نِسَا جِهِمْ ۚ إِنَّ أُمَّهٰ ثُهُمْ إِلَّا الَّكِي وَلَدُنَهُمْ ۗ وَ ِلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْمًا ۚ وَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ ۞ وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْ نِسَا لُوا فَتَحْرِنيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَعُوْدُونَ لِهَا قَا كُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِهَا تَعُ فَهُنُ لَمْ يَجِدُ فَصِي قَبْلِ أَنْ يَتُمَا لِمَّا طَهَنُ لَّهُ يَسْتَطِعُ كْنَا ﴿ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

اىتە

منزلء

بع

رِيْنَ عَذَابٌ ٱلِيُمُّ۞إ اللهَ وَرَسُولَكُ كُبِتُوا كَهَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْ نَبِّعُهُمْ بِهُ للهُ وَنَسُوٰهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ تَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي مَا يَكُونُ مِنْ نَّجُوى ثَلْتَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَخَمْسَ ادِسُهُمُ وَلاَّ آدُنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَّ نُوُا اللَّهُ يُنَدِّعُهُمْ بِمَا عَلَوْا يَوْمَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ۞ا ۖ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوَاعَنُهُ وَيَتُنْ وشي والعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ كَ بِهَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ١ وَيُقُولُا

اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسُمُ مِيْرُ۞ يَأَيُّهَا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ جَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوٰى ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ اللَّذِي ٓ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي إِلَيْهِ التَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحُ رُوۡن۞ٳتَّهَا امَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَالِيُّهَا الَّذِينَ 'امَنُوٓ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْهَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَ اللهُ لَكُمْرَ ۚ وَإِذَا قِيْـ زُوُا يَرْفَعِ اللَّهُ انَشُزُوا فَانَشُ لَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمْ ﴿ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَ اللَّهُ بِهَ وُنَ خَبِيْرٌ ۞ يَاكِيُهَا الَّذِيْنَ امَدُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى و يوم ذلك خَكُرٌ لَّكُ كُمْ وَأَطْهَرُ ۗ فَإِنْ لَّمُ تَجُدُوْا

فَاِنَّ اللهُ

رَّجِيْمُ ﴿ عَاشُفَقُتُمُ أَنْ ثُقَيِّمُوا بِيْنَ يَدَى نَجُوٰلُكُمْ صَدَقْتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَٱطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَه ﴿ وَاللَّهُ نَجِبِيْرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَمُ تَكَرِإِلَى الَّذِيْنَ تُولُّوا قُوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلاَمِنْهُمْ ٧وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴿ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا لُوْنَ۞ إِتَّخَذُوٓ الْيُهَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنَ لِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿ لَنُ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُوَالُهُمْ وَلا آولادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيًّا ﴿ لَلِّكَ أَصْحُبُ النَّارِ ﴿ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ ۞ يَوْمَ اللهُ جَمِيْعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَخْإ نَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكُذِبُونَ ۗ

و الم

شَيْطُنُ فَأَنسُهُمْ ذِكْرَ اللهُ أُولَيّا الشَّيْطِنِ هُمُ الْ ن ﴿ أَلَّا انَّ ﴿ الَّذِيْنَ يُحَاَّدُّوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَةَ أُولَيْكَ فِي بَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۗ إِنَّ اللَّهُ فَوِيٌّ تَجِدُ قُومًا يُؤمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِيُوا مَنْ حَادًا الله وَرُسُولَك وَلُو كَانُوْا 'ابَّاءَهُمُ أَوْ أَبُنَّا لْيَرْتَهُمْ ﴿ أُولَلِّكَ كَتَبَ فِي قُلُو ٱؾؚۜٙؽۿؙؠڔۯۅ۫ڿۣڡؚٞڹ۬ۮؙٷۑؙؽ۬ڿ زُبُ اللهِ ﴿ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ السَّلُوٰتِ وَ هَ حُ يِللَّهِ مَا في

وَقَفُ النُّوصَ لِمَالِيهُ عَكَيْهِ وَاللَّهِ وَسَ

۞ هُوَ الَّذِي أَخُرُجُ الَّذِينَ كُفُرُوا مِنْ وَقَذَفَ فِي قُالُوْ. مُ بِأَيْدِيْمُ وَإَيْدِي الْهُ الْحِلَاءُ لَعَذَّبُهُمْ فِي الدُّنيَ إ ﴿ وَلَهُمْ فِي الْهُجْرَةِ عَذَابُ رِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُو فِّ اللهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ@مَ مِّنَ لِيْنَةٍ أَوْتُرَكْتُمُوْهَا قَايِّمَةً عَلَى أُصُولِهَا فْسِقِيْنَ@وَمَاۤ أَفَآءَ اللَّهُ عَ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْ لَهُ عَلَىٰ مَنْ تَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَ

قف لازم

شَيْءٍ قَدِيْرُ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ لْقُرْى فَكِتْلِهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِنِي كِيْنِ وَابْنِ السِّبِيْلِ ﴿ كُنَّ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۗ بَيْنَ غُنِيَآءِ مِنْكُمُ ۗ وَمَآالتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُولُ وَهُ وَوَمَ نَهْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ وَ لِلْفُقُرَاءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ رِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَنْتَغُونَ الصِّدِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُ جَةً مِّمًّا مُ وَلُوْكَانَ بِهِمْ خَصَ

مِنُأْبَعُدِهِمُ

منزلء

نُ بَعَدِهِم يَقُولُونَ رَتَنَا اغْفِرُلُنَا وَ لا بَقُوْنَا بِالْإِنْبَانِ وَ امَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِي لَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ غَرُوا مِن آهُلِ الْكِتْبِ لَيِنَ ٱخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ نُطِيْعُ فِيْكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ﴿ وَإِنْ رَنَّكُمْ ﴿ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكِذِبُونَ ۞ فرُجُونَ مَعَهُمْ ۗ وَلَيِنَ وِّنَهُمْ وَلِينَ تُصَرُّوهُمْ لَيُولَّنَ الْإِذْبَارِةِ نَهُمَّ وْغُنُّمُ ٱشَكَّرُهُبَةً فِي الألك بانتهم قومُ لاَ وْنَكُمْ جَبِيْعًا إِلاَّ فِي قُرَّى رُ رِ بِأُسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَكِرَ

وَّقُلُوبُهُمُ

منزلء

، ﴿ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قُوْمُ ، الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِنْيًا ذَاقُوْا وَبَ نُهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمُ ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ انسان المفرن فكتا كفرقال إنّ بريّ عُرِينَاءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَ لتَّارِخْلِدَيْنِ فِيْهَا ﴿ وَذَٰلِكَ جَزَّؤُاا يَايُّهَا الَّذِينَ 'امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُ قَدَّمَتُ لِغَدِ وَاتَّقُوا اللهَ وَإِنَّ اللهَ خَبِيُرُّابِمَ لُوْنَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسُ فُسَهُمْ ﴿ أُولَٰكِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞لَا يَسْتَوِيَ التَّارِ وَاصْحُبُ الْجَنَّةِ ﴿ أَصْحُبُ زُوْنَ۞لُوْ اَئْزَلْنَا هٰذَ مُتَصَدّعًا

الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسِر تُرُونَ ١٠ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُو عَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ ا هُوَاللهُ الَّذِي لاَّ إِلهُ إِلاَّ هُوَ ۚ ٱلْمَاكُ السَّالُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبُحٰنَ اللهِ عَبَّا يُشْرِكُونَ ١ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ رِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْرَسْمَآءُ الْحُسْنَى الْمُسَبِّحُ لَهُ مَ سَهُوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَنِيْزُ الْحِيَا (٢٠) سُوُلَةُ الْمُأْتُكُنَّةُ مَكُنِيتًا (١٩) عَدُوِّي وَ الْهُوَدِّةٍ وَقَ عَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ عَيْخُرِجُونَ الرَّسُولَ انُ تُؤْمِنُوْا

هدانشه ۱۲ السماع الوقف على القيامة ۱۲ عندالت تحرن ۱۲

رُتِكُهُ الْ كَنْتُمُ عُ لَّ سُوَاءَ السَّبِيْلِ السَّ لَكُمْ آعُدُاءً وَيَبْسُطُوٓا سِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكُفُرُوْنَ شَٰكَنَ مُكُمُ وَلا آوُلادُكُمُ ۚ يَوْمُ الْقِيْمَةِ ۚ يَفْصِ وَ اللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ السُّوةُ فِي الْبُرْهِيْمُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَا قِوُمِهِمْ إِنَّا بُرَءً وَّا مِنْكُمْ وَمِتَّا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ذِكُفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحَا يْمَ لِأَبِيْهِ لَاسْتَغْفِرَنَّ

امُلكُ

منزلء

لِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ورَبَّنَا عَلَيْكَ كَفَرُوا وَاغْفِرُلْنَا لْحَكِيْمُ ۞ لَقَالَ كَانَ لَكُمْ فِيهِمُ ٱسْوَةً ﴿ يَرُجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ لَمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ أَنْ تُبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا

<u>ۿؙۅٛ</u>ٛ؈ؽٙ فَأُولِيكَ هُمُ الظَّ امَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِ بِنُوْهُنَ ۚ اللَّهُ اَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَ ۚ قَانَ عَا وُّمِنْتِ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَاهُنَّ هُمْ وَلاهُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَاتُّوهُمْ مَّآ ٱنْفَقُوا مِنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَا 'اتَيْتُمُوْهُ تُهْسِكُوُ الْعِصِمِ الْكُوَافِرِ وَسُعَ أنْفَقْتُمْ وَلَيَسْعَانُوا مَا آنْفَقُوا ﴿ ذِلِكُمْ كُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا نُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ وَإِنْ فَاتَكُ زُوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ فَاتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتُ أَزُوَاجُهُمْ مِّثُلُ مَآ اللهَ الَّذِي آنَتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ يَأَيُّهَا لَمُؤْمِنْتُ بُهَا يِعْنَكَ عَلَى آنُ لاَّ يُشْرِد

سنزلء

عُنَّ اللَّهُ ﴿إِنَّ اللَّهُ لاتتولُّوا قَوْمًا غَضِہَ بُرَمَقْتًا عِنْدَاللهِ أَنْ الله نُحِبُّ

۽ يٰقَوۡمِرلِمَ تُؤۡذُوۡنَيۡنَ ۗوَقَلۡ تَعۡا نُ اللهِ إِلَيْكُمْ ﴿ فَلَمَّا وُبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَكِنِي إِسْرَاءِيْلَ إِنَّى رَسُولُ للهِ النِّكُمُ مُّصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْلِ، شِّرًا ُبِرَسُولِ يَّاٰتِيۡ مِنْ بَعۡدِي اسْہُ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا هٰذَا سِحُرَّمُّبِيْنٌ ﴿ وَمَنَ اَظْلَمُرْمِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُذُعَى لامر والله لا يَهْدِي يُطْفِئُوا نُوْرَاللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴿ وَاللَّهُ نُوْبِهِ وَلُوْكِرِهُ الْكُفِرُوْنَ۞ هُوَالَّذِي الْكُ هُ بِالْهُدِّى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظَهِ وَلَوْكُرِهُ الْمُشْرِكُونَ فَ يَأَيُّهُ

معتملاً المنواة المنواة المنواط المنواط

ٱۮؙڷؙػؙۄ*۬*ۘۼڮؾڿٳ ِ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ مَرْسُولِهِ وَ تُ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ شَيْ يَغْفِي لَكُمْ ذُنُوْبَا مُ جَنَّتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا لِيّبَةً فِي جَنّتِ عَدْنٍ ﴿ ذُلِكَ ارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمُ رِينَ مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللهِ قَالَ ارُ اللهِ فَامَنَتْ طَآبِفَةٌ مِّنْ بَنِيَ كَفَرَتُ طَآبِفَةٌ وَفَايَدُنَا عَدُوّهِمُ فَأَصْرَ سورة الجمعة

كِيْمِ ۞ هُوَالَّذِي بَعَ مُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ الْيِتِهِ وَيُزَدِ جِكْمَةَ وَوَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ مُّبِينِ فُ وَاحْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلَحَقُوا بِهُمْ الْحَكِيْمُ ۞ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَشَآءُ ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّلِ إله في المركة المركة اَسْفَارًا ﴿ بِشِّي بالنتِ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي ادُوُّا إِنْ زُعَمُ الَّذِينَ هَ

ري

يِتْهِ مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَتَّوُا الْمَوْتَ إِنْ د ۞ۅؘلاَيتُمَنُّوْنَكُ آبَدُالِمَا قَدَّمَتُ آيُ مِيْنَ©قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ فِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلَى عَ لْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَ الَّذِيْنَ 'امَنُوَّا إِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوْهِ لِةِ فَاسْعَوْا إِلَى زِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ا خَيْرًا كُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتٍ ْنُتَشِرُوا فِي الْإَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَا ارَةً أَوْ لَهُواْ إِنْفَضَّوْا إِلَيْهَا قَآبِمًا وقُلُ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الْ التجارة و والله حَدْ الرِّ وقين أَ

المُنفِقُونَ المُنفِقُونَ

منزلء

وقفلانم

موالله يغ البلك ذِبُونَ ۞ إ اللوط إنبهم سأ هُمُ اللهُ نِـ رُهُمُ افتاً لُوْا يَسْتَغُفِرُكُ , تعا ر المركزة

<u>مَحَيِّدُ مُعَلِّدُ مُنْ</u> سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ

منزلء

لَئِنُ رَّجَعُنَّا إِلَى الْهَدِينَةِ ٱ لمنفقين 'امَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمُوَالُكَ وُلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَاوُلَلِكَ وَن ٥ و أجك قرئي

الصّل

3(80 =

يْنَ ۞ وَكُنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسً ڵۿٵٷٳڵڷؙػؙڂؘؠڹؽۜڒؠڋ ((٦٢) يُبُورَوُ النَّيِّ ابْرُمَانِتَ السلوب وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنْكُمُ كَافِرٌ وَّ مِنْكُمُ مُّؤُمِنٌ ﴿ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ خَلَقَ السَّهٰوَ رْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَدَ لِهِ الْهُصِيْرُ ۞ يَعُلُمُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ تُسِرُّونَ وَمَ اتُعُلِنُونَ ۗ وَ اللَّهُ عَلِ الصُّدُورِ الدِّياتِكُمْ نَبَوُّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ نَفَذَا قُوْا وَبَالَ امْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَا

اَكُ

مِنۡمُصِیۡ

نَبَّوُّنَّ بِهَ نْوُا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَا وَاللّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ۞يَوْمَ جَهْعِ ذٰلِكَ يَوْمُرِالتَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ عُفِّرُ عَنْهُ سَيّا عَنْتِ تَجْرِيُ مِنُ دًا و ذلك فَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِالْتِنَا اطؤر

نزل2

لِا بِإِذَنِ اللهِ ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنُ بَهُ ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِ لرَّسُولَ وَ فَإِنْ تُوَلَّبُثُمُ فَي لغُ الْمُبِينُ ۞ اللهُ لاَّ إلهُ إ لَى اللهِ فَلْيَتُوكَكِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ نَايُّهَا الَّذِينَ أزُوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًّا ٱرُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَ الله غَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿ النَّهَا كُمْ فِتُنَةً ۗ وَاللَّهُ عِنْكُمْ أَجُ الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَ خَيْرًا لِآنُفُسِكُمُ ۗ وَمَن يُّوْقَ وللك هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٠٥ إِنْ حَسنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِي وَاللَّهُ شَكُورٌ

## ا ﴿ لَا تَذْرِى لَعَ ٥ فَإِذَا َّهُنَّ بِهَعُرُوْفِ أَوْ فَارِ

ڔٟؠٷؙڶؘۘڋۼڶ عَ اللَّهُ يُد

عَلَيْهِنَّ

جَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلِ هُنَّ ۚ فَأَنُ أَرْضَعُنَ لَٱ أَتَبِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَ إِنْ ۇدرۇرى ئورۇرىغ ۋ سَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَكَ ٱخْرَى ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوْ سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِنْ قُدْ فَلَيْنُفِقُ مِعَ لنهُ اللهُ الأيُكَلُّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَآ النَّهَا مِسَبَخِعَ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ لللهُ رَأْنُ وَكَايِّنَ مِّنَ قَرْبَ عَتَتْ عَنْ أَمْرِرَجِهَا وَ رُسُلِهِ فَحَاسَبُنْهَا حِسَ ٧ قَّعَذَّبُنْهَا عَذَابًا تُكْرًا۞ فَذَاقَتُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا لا اب الله الكذين اللهُ النَّهُ النَّكُمُ ذِكْرًا ﴿ رَّسُولًا 782

الله مُبَيِّنْتٍ وُبِي ﴿ وَمَنْ يَكُوْمِنُ أَبِ لَّهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَهُ لِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ﴿ قُدُ آ رِنُهُ قًا ١٠ اللهُ الَّذِي مُؤًا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُ شَيْءٍ قَدِيْرُ لَمْ قَ أَتَّ اللهَ قَدُ أَحَاطَ بِكُ شُورُ ۽ عِليًا شَ لنَّبِيُّ لِمَ تُحَ

≥ (BU t

ات أزواجك ئِيمُ ۞ قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَجِ وَ اللَّهُ مَوْلُكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَـ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا عَ نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَارَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ و أغرض عن بغض عَفَ أَبعُضِ عَنَ أَبعُ ضَا قَالَتْ مَنْ أَنْنَاكَ هٰذَا وَقَالَ نَتَبَأِنِي الْعَلَمُ لْخَبِيْرُ ۞ إِنَّ تَتُوْبَآ إِلَى اللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ ا ﴿ وَإِنْ تُظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مُولَلَّهُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ۞عَسَى رَبُّكَ إِنَّ طَ لَةَ أَزُوَاجًا كُ

ا ع

عَارًا ۞ ارْكُ عُمْ وَآهِلِيْكُمْ نَا رِّ يَعُصُونَ اللهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَ مَرُوْنَ ۞ يَاكِمُا ا تُجُزُوْنَ مَ امَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً تُّكُمُ أَنُ تُكَفِّرُعَنُ لَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيُ مِنْ رُ٧يَوْمَ لَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيّ مَعَهُ فَوْرُهُمُ يَسْعَى بَيْنَ انِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا آثِ وَاغُفِرْلَنَا ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ

منزلء

لنَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ لُوْطِ ﴿ كَانَتَا يُنِ فَخَ اللهِ شَيًّا وَّقِيلَ لِيْنَ۞وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ فِرْعَوْنَ مِإِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن إِذَ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْمَا الْقَوْمِ الْمَا الْقَوْمِ الْمَا الْقَوْمِ الْمَا الْمِا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِا لَمِي الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِا الْمَا وَ مَرْنِمَ ابْنَتَ عِمْرِنَ الَّتِيَّ تبه وكانت

لَيُورَةُ الْمُلْكِ

منزلء